## « تنبيه المسلمين بخطر الابتداع في الدين»

#### محمد بزسليما زالهوس/جامع الحمادي بالدمام في ١٤٤٤/٣/١٤٤١هـ

# الخُطْبَةُ الأُولَى

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَيْقَظَ الْغَافِلِينَ، وَنَفَعَ بِالتَّذْكِرَةِ الْمُؤْمِنِينَ، الَّذِينَ عَرَفُوا حَقَّ رَبِ الْكَالَمِينَ، وَحَقَّ رَسُولِهِ الأَمِينِ، وَتَمَسَّكُوا بِمَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِجِينَ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ اللهُ اللهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ إِلاَّ اللهُ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى؛ فَتَقْوَى اللهِ حَيْرُ زَادٍ، وَأَعْظَمُ وَصِيَّةٍ لِلْعِبَادِ ﴿ وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللهَ ﴾ وَصِيَّةٍ لِلْعِبَادِ ﴿ وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللهَ ﴾ وَالنساء: ١٣١].

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: رَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتُ اللهُ عَنْهُ، وَعَلاَ صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يقولُ: صَبَّحَكُمْ عَيْنَاهُ، وَعَلاَ صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يقولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ، ويقولُ: بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، وَيَقْرُنُ بِيْنَ إِصْبَعَيْهِ: السَّبَّابَةِ وَمَسَّاكُمْ، ويقولُ: أَمَّا بَعْدُ؛ فإنَّ وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، وَيَقْرُنُ بِيْنَ إِصْبَعَيْهِ: السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، ويقولُ: أَمَّا بَعْدُ؛ فإنَّ جَيْرَ الحَديثِ كِتَابُ اللهِ، وَحَيْرَ الهُدَى هُدَى فَكَمَّدٍ - وفي رواية: خَيْرَ الْهُدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ - وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهُا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ فَكَمَّدٍ - وفي رواية: خَيْرَ الْهُدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ - وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهُا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ فَنَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ مُورِ مُحْدَثَاتُهُا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ فَرَاللَّهُ اللهُ عَيْرَا الْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَكُلُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَكُلُ اللهُ اللهُ

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ يُخْبِرُ عَبْدُاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِمَا الْمُسْلِمُونَ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ يُخْبِرُ عَبْدُاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِمَا كَانَ يَفْعَلُهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ؛ وَأَنَّهُ إِذَا خَطَبَ اللهَ عَلْهُ النَّهُ عَلْهُ اللهَ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ وَالنَّهُ عِيهِ وَالْأَمْرِ وَالنَّهْ عِيهِ اللهُ عَيْنَيْهِ وَعَلاَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَيْنَيْهِ وَعَلاَ اللهُ النَّالِ اللهُ عَيْنَيْهِ وَعَلاَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْنَيْهِ وَعَلاَ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْنَيْهِ وَعَلاَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْنَيْهِ وَعَلاَ اللهُ اللهُ

#### محمد بزسليما زالهوس/جامع الحمادي بالدمام في ١٤٤٤/٣/١٤٤١هـ

﴾ صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشِ، أَيْ: مَنْ يُرَاقِبُ الْعَدُوَّ، وَيُخْبِرُ النَّاسَ ﴿ بِأَحْوَالِهِ وَأَنَّهُ آتٍ إِلَيْهِمْ صَبَاحًا أَوْ مَسَاءً لِيَسْتَعِدُّوا، وَذَلِكَ مِنْ حِرْصِهِ عَلَى إِيصَالِ إِ الْخَيْرِ لِلنَّاسِ، وَتَحْذِيرِهِمْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ؛ وَمِنْ ذَلِكَ: تَحْذِيرُهُمْ مِنَ ﴿ الإبْتِدَاع فِي الدِّينِ؛ وَهُوَ كُلُّ مَا أُحْدِثَ فِي دِينِ اللهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلِ، يُتَقَرَّبُ إِلَى اللهِ بِهِ، وَيُبْتَغَى الأَجْرُ وَالثَّوَابُ مِنْهُ؛ قَالَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدُّ » [متفق عليه]، وَقَدْ تَكَاثَرَتِ النُّصُوصُ فِي التَّحْذِيرِ مِنَ الْبِدَعِ؛ لأَنْهَا أُمُّ الشُّرُورِ وَيَنْبُوعُهُ، وَهِيَ بَرِيدُ الْكُفْرِ وَمَعِينُهُ! لأَنْهَا مُضْعِفَةٌ لِلتَّوْحِيدِ، جَالِبَةٌ لِغَضَبِ ذِي الْعَرْشِ الْمَجِيدِ؛ إِذْ إِنَّ خَطَرَهَا أَعْظَمُ مِنْ خَطَرِ الْمَعْصِيَةِ فِي الْحَالِ وَفِي الْمَآلِ، وَلِذَلِكَ كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -﴾ يُكَرِّرَ عَلَى أَصْحَابِهِ؛ «أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَـدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الأُمُورِ ﴾ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ، وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ» وَذَلِكَ لِتَرْسَخَ هَذِهِ الْقَضِيَّةُ فِي

وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ لَوَازِمَ وَمُحَاذِيرَ يَقَعُ فِيهَا كُلُّ مَنِ ابْتَدَعَ فِي دِينِ اللهِ، مِنْهَا: اللهَ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بِالْخِيَانَةِ؛ أَيْ إِنَّهُ لَمْ يُبَلِّغِ الْبَلاَغَ مُناهُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بِالْخِيَانَةِ؛ أَيْ إِنَّهُ لَمْ يُبَلِّغِ الْبَلاَغَ مُناهُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بِالْخِيَانَةِ؛ أَيْ إِنَّهُ لَمْ يُبَلِّغِ الْبَلاَغَ مُناهُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بِالْخِيَانَةِ؛ أَيْ إِنَّهُ لَمْ يُبَلِّغِ الْبَلاَغَ مُناهُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بِالْخِيَانَةِ؛ أَيْ إِنَّهُ لَمْ يُبَلِّغِ الْبَلاَغَ الْبَلاَعُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالْمُ وَاللّهُ وَالْمُوالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالْمُ وَاللّهُ وَالْمُوالْمُ اللّهُ وَالْمُوالْمُ وَاللّهُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُلّمُ وَاللّهُ وَالْمُوالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُلّمُ وَال

وَالْمُسْلِمُ النَّاصِحُ يَعْتَقِدُ أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – مَا رَحَلَ مِنْ ﴿
هَذِهِ الدُّنْيَا إِلَّا وَقَدْ بَلَّغَ الرِّسَالَةَ، وَأَدَّى الأَمَانَةَ، وَنَصَحَ الأُمَّةَ، وَقَدْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ ﴿
بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي ذَرٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: تَرَكَنَا رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ﴿

## محمد بزسليماز المهوس/جامع الحمادي بالدمام في ١٤٤٤/٣/١٤٤١هـ

﴿ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وَمَا طَائِرٌ يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِي الْهَوَاءِ إِلاَّ وَهُوَ يَذْكُرُنَا مِنْهُ عِلْمًا، قَالَ: ﴿ فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: «مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُقَرِّبُ مِنَ الْجُنَّةِ، وَيُبَاعِدُ مِنَ ﴿ للَّاالنَّارِ إِلاَّ وَقَدْ بُيِّنَ لَكُمْ».

قَالَ الإِمَامُ مَالِكٌ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: «مَنِ ابْتَدَع فِي الإِسْلاَمِ بِدْعَةً يَرَاهَا حَسَنَةً فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- خَانَ الرِّسَالَةَ؛ اقْرَؤُوا قَوْلَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا ﴾ وَلاَ يَصْلُحُ آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ إِلاَّ بِمَا صَلَحَ أَوَّهُا، فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ ُ دِينًا لاَ يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا» [ المائدة: ٣]

وَمِنَ الْمَحَاذِيرِ الَّتِي يَقَعُ فِيهَا الْمُبْتَدِعُ: اتِّهَامُ النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-﴾ بِالْجَهْلِ فِي دِينِ اللهِ، وَأَنَّ هَـذَا الْمُبْتَدِعَ أَعْلَمُ بِدِينِ اللهِ مِـنْ رَسُـولِ اللهِ –صَـلَّى اللهُ ﴿ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- وَقَدْ قَالَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: «إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ ﴿ بِاللَّهِ أَنَا» [رواه البخاري] فَكَيْفَ يُظَنُّ بِرَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – ﴿ أَنَّ ثُمَّ خَيْرًا أَوْ مُعْتَقَدًا جَهِلَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -

وَمِنَ الْمَحَاذِيرِ الَّتِي يَقَعُ فِيهَا الْمُبْتَدِعُ: تَنْزِيلُهُ لِنَفْسِهِ مَنْزِلَةَ الْمُشَرّع الَّذِي يُضَاهِي رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – فِي بَيَانِ الدِّينِ؛ وَاللهُ يَقُولُ: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكًاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ ﴿ [الشورى: ٢١].

مَّسَّكُ بَحَبْلِ اللهِ وَاتَّبِعِ الْهُدِي وَلاَ تَكُ بِدْعِيًّا لَعلَّكُ تُفْلِحُ وَدِنْ بِكِتَابِ اللهِ وَالسُّنَنِ الَّتِي أَتَتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ تَنْجُ وَتَرْبَحُ

#### محمد بزسليماز المهوس/جامع الحمادي بالدمام في ١٤٤٤/٣/١٤٤١هـ

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا تَمَسُّكًا بِكِتَابِكَ، وَاتِّبَاعًا لِهَدْيِ نَبِیِّكَ - صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِینَ، یَا رَبَّ الْعَالَمِینَ.

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ؛ فَإِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. الْخُطْبَةُ الثَّانيَةُ

الْحَمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَلاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْحَمْدُ للهِ عَلَى أَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوَانِهِ، صَلَّى اللهُ عَلْمُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوَانِهِ، صَلَّى اللهُ عَلْمُهُ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَعْوَانِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا، أَمَّا بَعْدُ:

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: اتَّقُوا الله تَعَالَى، وَاعْلَمُوا أَنَّ حَقِيقَةَ كُلِّ بِدْعَةٍ هُوَ: اتِبَاعٌ لِلْهَوَى؛ لأَنَّهُ لَيْسَ أَمَامَ الْمَرْءِ إِلاَّ اتِبَاعُ طَرِيقَةِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – أَو اتِبَاعُ الْهَوَى، قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِن لاَّ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَالُ بِعَنْ اللهُ عَالَى فَهُوى بِعَيْرٍ هُدًى مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ أَضَالُ بِعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ –: ﴿ وَكُلُّ بِدْعَةٍ صَلاَلَةٌ ، وَكُلُ لَيَهُوى بِعِ فِي النَّارِ؛ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ –: ﴿ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ، وَكُلُ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ ﴾ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – : ﴿ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ، وَكُلُ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ﴾ فَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – أَوْ صَلاَةٍ أَوْ ذِكْرٍ لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – أَوْ صَلاَةٍ أَوْ ذِكْرٍ لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – أَوْ صَلاَةٍ أَوْ ذِكْرٍ لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – أَوْ صَلاَةٍ أَوْ ذِكْرٍ لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – أَوْ صَلاَةٍ أَوْ ذِكْرٍ لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ السَّعَولِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْهُ مِنَالَةُ عَنْهُ الصَّحَابَةُ وَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ حَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ –: الإقْتِصَادُ فِي السُّنَةِ فَيْرُهُ مِنَ الإِجْتِهَادِ فِي الْبَدْعَةِ.

« تنبيه المسلمين بخطر الابتداع في الدين»

### محمد بزسليماز المهوس/جامع الحمادي بالدمام في ١٤٤٤/٣/١٤٤١هـ

هَذَا وَصَلُّوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَمَرُكُمْ بِذلِكَ رَبُّكُمْ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ ٱللَّهُ وَمَلاَئِكَتُهُ فَقَالَ: ﴿إِنَّ ٱللَّهُ وَمَلاَئِكَتُهُ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ وَمَلاَئِكَتُهُ وَمَلَّا اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾، وقَالَ – صَلَّى يُصَلُّونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِا اللهُ عَلَيْهِ مِمَا عَشْرًا » ﴾ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِمَا عَشْرًا » ﴾ [رواه مسلم].